الموصلة الخنكست



المن المنافق

## 

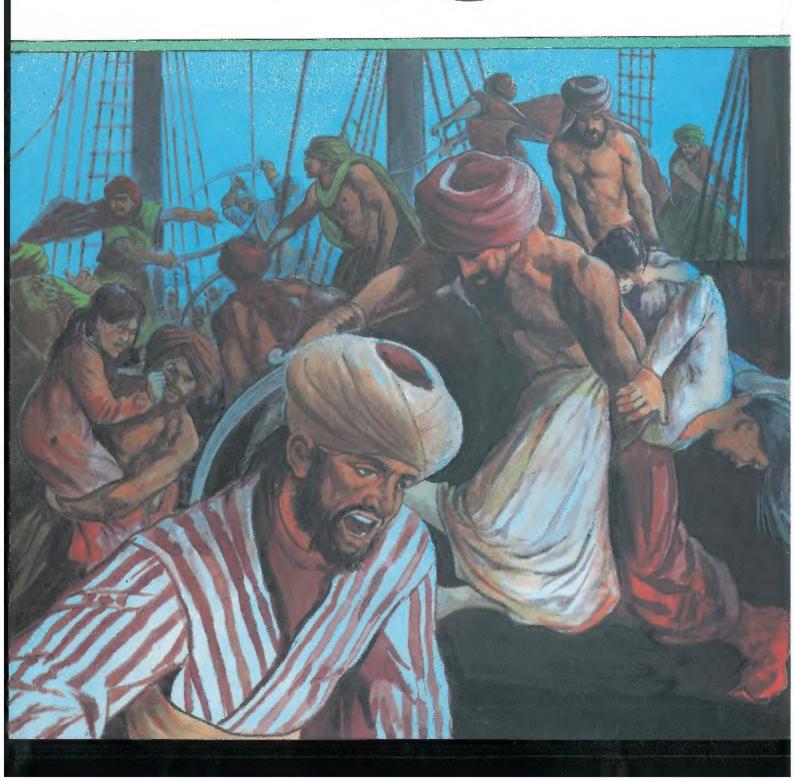

## ولائ الست ناماه

7.



المص الم المناسمة

زول الأمين

اعتداد ورسطوم رفعت عفي عفي في

الدّارالف ونجت الطبينة الطبينة

جَسِيع أَكُ قُوق مح فُوظَة للنَاشِرَ الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

شَرِكُ لَلْبَنَاءِ شِنْرُوْلِ الْإِنْ الْمُعَالِكُ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيَّ وَالْتُونِيِّ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ ا

## زولع اللاسنة

أنا السندبادُ البَحْرِيُّ صاحبُ الرِّحْلاتِ الكَثِيرَة. والمُغَامَرَاتِ المُثِيرَةِ. كنتُ قدْ حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رِحلَتِي الرابِعَةِ وَمَا حَدَثَ لِي فِيهَا مِنَ الأَهْوَالِ وَالأَخْطارِ وما صادفْتُهُ مِنْ متاعبَ كادَتْ أَن تَذْهَبَ بِحَيَاتِي. ثُمَّ نجّاني آللَّهُ وَأَنْعَمَ عليَّ بالكثيرِ فعُدْتُ إلى بغداد متعي مِنَ المالِ ما لا يُعَدِّ، وَمِنَ الكُنُوزِ ما لا يُحْصَى. ووجدتُ مَتْجَرِي وَبِضَاعَتِي رَائِجَةً في بغداد بِفَضْل أمانَةِ عُمّالي وَجَهْدِهِمْ. وعاهَدْتُ نفْسي بعْدَها على ألا أَفكر بالتَّرْحَالِ في بغداد بِفَضْل أمانَةِ عُمّالي وَجَهْدِهِمْ. وعاهَدْتُ نفْسي بعْدَها على ألا أَفكر بالتَّرْحَالِ أو السَّفَر أَبداً.

ولكنْ لمْ يَمْسِ عامٌ على عَوْدَتِي وبَقَائِي هانئاً مطمئِنّاً حتَّى كَان صباحُ يوم ذهبتُ فيه إلى مَتْجَرِي فرأيتُ مؤكِباً عَظِيماً من الجُنُودِ يخترقُ السُّوقَ ويقفُ على بابِ مَتْجري. فيه إلى مَتْجَرِي فرأيتُ مؤكباً عَظِيماً من الجُنُودِ يخترقُ السُّوقَ ويقفُ على بابِ مَتْجري. ثم نَزَل كبيرُ الجُنْدِ مِنْ على فرسِهِ وتقدّمَ إليَّ مُتسَائلًا عمَّا إذا كُنْتُ أنَا السندبادَ البَحْرِيُّ. فقال الرَّجلُ باسِماً: لقد فأجَبْتُهُ وَأَنَا في دَهْشَةٍ مِنْ أَمْرِي: منعم أنا السندبادُ البَحْرِيُّ. فقال الرَّجلُ باسِماً: لقد أرسَلني الخليفة في طلبِكَ لأمْرٍ هَامّ. ويجبُ أنْ تذهبَ إليهِ الآنَ. فقلتُ له سَمْعاً وطاعَةً. وذهبتُ مِنْ فَوْرِي مَعَهُ إلى الخليفَةِ وأنا في غايةِ السَّعَادَةِ لهذا الشَرَفِ الكَبِير. فقلْدُ سَبق لَهُ أَنْ طَلَبَنِي كَثِيراً كلَّما أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنَ النَّفَائِسِ لِقَصْرِهِ وأَهْلِهِ.

وما أَنْ دَخَلْتُ القَصْرَ حتَّى وَجَدْتُ الحَاجِبَ بِآنْتِظَارِي فأَدْخَلَنِي على الخَلِيفَةِ الَّذِي كَانَ يَجْلِسُ وحْدَهُ فِي دِيوَانِ الخِلَافَةِ مَهْمُوماً. وما أَنْ رآني حتَّى نَهَضَ مِنْ مَجْلِسِهِ فأَسْرَعْتُ أَحُثُ الخُطَى إلَيْه وآنْحَنَيْتُ أَمَامَه وأَنَا أَقُولُ: «حَفِظَ ٱللَّهُ مَوْلاَنا الخَلِيفَةَ وأطالَ عُمْرَه».



فَأَجَابَنِي مُرَحِّباً بِقَوْلِهِ: «أهلاً بِكَ يا شَيْخَ التَّجّارِ وأكْرَمَهُمْ. إنَّ لَكَ عندَنا منزلةً كبيرةً يا سِنْدباد».

فقلتُ لهُ: عَفُواً يَا مَوْلاي. فَمَا أَنَا إِلَّا خَادِمُكُمْ وَوَاحِدُ مِنْ رَعَيْتِكُمْ. فَقَالَ الخليفةُ: تقدَّمْ وَأَجْلِسْ بِجِوَارِي. فَمَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ هَٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ إِلَّا لأَمْرٍ هَامَّ أَرْجُو أَلَّا تَبُوحِ بِسِرِّه.

فقلتُ لَهُ: يَا مَوْلَايَ سِرُّكَ فِدَاؤُهُ رُوحِي وثَمَنُه عُمْرِي وإِنِّي مُصْغِ لِمَا تَقُولُ. قالَ الخَلِيفَةُ: - لَقَدْ تقدَّمَ بِي ٱلعُمْرُ وأَخَافُ أَنْ أَرْحَلَ عَنِ الدُّنْيَا قَبْلُ أَنْ أَضَعَ رواسِيَ المُلْكِ وَأَدَعِّمَهُ لِوَلَدِي.

وقد رأيتُ أَنْ أَزَوِّجَهُ أُولاً قَبْلِ أَنْ يَؤُولَ المُلْكُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْضَجَ وَيَزْدَادَ حِكْمَةً، وقَدْ قَضَيْتُ آللَيْلَ كُلَّهُ سَاهِراً أَفَكُرُ فِي آلزَّوْجَةِ الِّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَقِفَ إلى جِوَارِهِ وَتَشدَّ أَزْرَهُ وَتَكُونَ عَوْناً لَهُ فِي الحُكْمِ وَالقِيَادَةِ. ولا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إلاَّ أُمِيرَةً، آبْنَةَ مَلِكٍ قَوِيٍّ يَسْتَطِيعُ وَتَكُونَ عَوْناً لَهُ فِي الحُكْمِ وَالقِيَادَةِ. ولا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إلاَّ أُمِيرَةً، آبْنَةَ مَلِكٍ قَوِيٍّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ لِلاَّ أُمِيرَةً، آبْنَةَ مَلِكٍ قَوِيٍّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَوْناً على أَعْدَائِهِ إذا ما ألمَّ بهِ خَطْبٌ أَو أَتَاهُ غَاصِبٌ يَطْمَعُ فِي بِلاَدِهِ.

فَقُلْتُ لَهُ: \_ نِعْمَ الرأْي ما رأَيْتَ يا مَوْلَاي. وأنتَ الخليفةُ الَّذِي تَهَابُهُ المُلُوكُ وَتَأْمَلُ فِي آلتقرُّبِ إلَيْكَ. وحينَ تطلُبُ آبْنَةَ أَحَدِهِمْ لِوَلَدِكَ فهذا شَرَف كَبِيرٌ لَهُ يَجْعَلُهُ يُقَدِّمُهَا خَادِمَةً لَكَ.

فقالَ الخَلِيفَةُ: «لهذَا صَحِيحٌ، ولٰكِنِّي أَتَمَنَّىٰ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ ابْنِي تلكَ الأَمِيرَةَ الصَّغِيرَةَ النِّي حَدَّثْتَنِي عَنْهَا وَعَنْ مُلْكِ أَبِيهَا والَّتِي كُنْتَ أَنْتَ سَبَباً في نَجَاتِها مِنَ المَوْتِ الصَّغِيرَةَ النِّي حَدَّثْتَنِي عَنْهَا وَعَنْ مُلْكِ أَبِيهَا والَّتِي كُنْتَ أَنْ تَكُونَ الأَنْ عَرُوسةً كَبِيرَةً؛ ولا فِي رِحْلَتِكَ الأُولِي. وكانَتْ وقْتَهَا طِفْلةً صَغِيرَةً. فلا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الأَنْ عَرُوسةً كَبِيرةً؛ ولا بُدَّ أَنْ أَبَاهَا لَنْ يُزَوِّجَها إلا لِمَلِكٍ أَوْ آبنِ مَلِكٍ. وقدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ الآنَ مِنْ أَجْلِهَا. ولأَعْلَمَ مِنْكُ كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَيْهَا».





فقلتُ لَهُ: «يا مولايَ ولكنَّ الأميرةَ رُبَّما تكونُ الآنَ قَدْ تَزَوَّجَتْ. فَقَدْ مَضَى زَمَنُ مُنْذُ رأَيْتُها وترَكْتُ مَدِينَتَها. وأمامَكَ مِنْ بَنَاتِ المُلُوكِ سِوَاها الكَثِير. فأطْلُبْ تَجِدْ وَأُمُرْ تُطُعْ».

فقالَ الخليفةُ: «إِنِّي لا أَرْجُو لا بْنِي ووَلِيِّ عَهْدِي إلاَّ هٰذِهِ الأَمِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ في صِغَرِها تتَّصِفُ بالشجاعة والقُوَّة. فهذا ما عَرَفْتُهُ مِنْكَ عَنْها وأَنْتَ تَرْوي لِي حِكَايَتَها. . » ، فأَجَبْتُه بِأَنَّها كَانَتْ حقًا شُجَاعةً وقويَّةً. ولا شيءَ يَمْنَع مِنْ أَنْ نَبْعَثَ رَسُولاً إلى بَلَدِها فَيُوافِينا بأَخْبَارِها.

فقالَ الخليفةُ: \_ إني لا أُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ بهذا الأَمْرِ أَحَدٌ سِوَانا. ولَقَدْ أَرْسَلْتُ إليكَ حَتَى تتجَهَّزَ للسَّفَرِ فِي أقرّبِ فُرْصَةٍ كَيْ يَتِمَّ هٰذَا الأَمْرُ سَرِيعاً.

وهُنَا شَعَرْتُ أَنَّ الأَرْضَ تَمِيدُ مِنْ تَحْتِي وانتابَتْنِي حَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَمْ أَجِدْ مَا أُجِيبُ بِهِ مِنْ قَوْلٍ بَعْدَ قَوْلِ الخَلِيفَة.

ولمَّا رأى ما أنا علَيْهِ مِنْ حال قالَ لِي: - يجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ ستُسْدِي إلى بَلَدِكَ خِدْمَةً جَلِيلَةً بِمَا سَتَقُومٌ بِهِ مِنْ عَمَل فِي هٰذَا الشَّأْنِ.

فقلتُ لَهُ: «يَا مَوْلاي إِنِّي فَداءٌ لَكَ وَلِبَلَدِي. ولكنِّي كنتُ قَدْ قَطَعْتُ عَهْداً على نَفْسِي بَالاً أَبْرَحَ هٰذَا البَلَدَ وَإِلاَّ أُسَافِرَ أَبَداً. فإنِّي ما صادَفْتُ فِي أَسْفَارِي إلاَّ الأَخْطَار؛ وقد أَشْرَفْتُ عَلَىٰ الهَلَاكِ فِي أَكْثَرِهَا.

فقالَ الخليفةُ ضاحِكاً: \_ولكِنَّكَ تَعُودُ دائماً مُحَمَّلًا بالمالِ والكُنُوزِ. ولُولا رِحْلاَتُكَ لَمَا أَصْبَحْتَ الآنَ فِي مِثْلِ هٰذَا الحَالِ. فَمَا باللَّكَ وأَنَا الَّذِي أَطْلُبُ إِلَيْكَ السفرَ لِحْلاَتُكَ لَمَا أَصْبَحْتَ الآنَ فِي مِثْلِ هٰذَا البَلَد؟ أمَّا إذا كانَتِ الأمِيرَةُ كَمَا تَقُولُ لا نَعْلَمُ مَا إذا كانَتْ تَزَوَّجَتْ أَمْ لا فَهَذَا أَمْرٌ مَثْرُوكٌ لِعِلْمِ آللُه وما عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نَسْعى وَيَفْعَلَ آللَهُ ما يُريد».

وهُنَا وجَدْتُ نَفْسي عاجِزاً عنِ آلرَدِّ ولمْ يَعُدْ أَمَامي مَفرُّ مِنْ قُبُولِ رَغْبَةِ الخَلِيفَةِ. فقُلْتُ: \_ أَنَا طَوْعُ أَمْرِكَ يا مَوْلاَيَ وَرَهْنُ إِشَارَتِكَ.

فربَّتَ الْخَلِيفَةُ بِيَدِهِ على كَتِفِي وقالَ: \_ جزاك ٱللَّهُ خيراً عنِّي وعنْ وَلَدِي وَبَلَدِي يا سِنْدِبَادُ. فَٱنْصَرِفِ الآنَ وخُذْ مِنْ الوَقْتِ ما شِئْتَ على أَنْ تُجَهِّزَ ٱمْرَكَ لِلسَّفَرِ.

خرجْتُ مِنْ قَصْرِ الخليفةِ ذاهِلاً، بينما كلَّ مَنْ يَراني يحسُدُني ويَتَمَنِّىٰ لو كانَ مَكاني. وذهبْتُ إلى قَصْري فقضَيْتُ الليلَ كلَّهُ وأَنَا في مَزِيجٍ مِنَ الحُوْن والفَرَحِ حتَّى غَلَبْنِي النَّوْمُ فِي نِهَايَةِ الأَمْر. وفي الصَّبَاحِ أَيْقَظَنِي خادِمِي بقَوْلِهِ إِنَّ بالبَابِ ثُلَةً مِنْ جُنُودِ الخَلِيفَةِ يَطْلُبُونَنِي. فَخَرَجْتُ إلَيْهِمْ فأخبرُونِي بأنَّ الخَلِيفَة يطلُبُني فأسْرَعْتُ مَعَهُمْ إليهِ الخَلِيفَةِ يَطلُبُونَنِي. فخرَجْتُ إليْهِمْ فأخبرُونِي بأنَّ الخَلِيفَة يطلُبُني فأسْرَعْتُ مَعَهُمْ إليهِ ودخلْتُ إلى دِيوانِ الخِلاَفَةِ فرأَيْتُهُ بِيْنَ الوُزَرَاءِ والحَاشِيةِ غاضِباً مُهْتَاجاً يَصُبُّ لَعَناتِهِ على بعضِهِمْ وقدْ وقدْ وقدْ السَّيَافُ إلى جِوَارِهِ والجَمِيعُ في حَالَةٍ مِنَ ٱلذُّعْرِ والخَوْف وقدْ طَأَطأُوا رُوسَةًمْ إلى الأرْضِ وبَدَتْ عَلَيْهِمْ مَظَاهِرُ ٱلخِزِّي والهَوَانِ.

ومَا أَنْ رَآنِي الخليفةُ فِي القاعَةِ حتى أَشَارَ لِهُمْ جَمِيعاً بالأنْصِرافِ فخَرَجُوا يَجُرُّون أَذْيَالَهُمْ. ثم أَشَارَ إليَّ الخليفةُ بأَنْ أَقْتَرِبَ وأَجْلِسَ إلى جِوَارِهِ فجَلَسْتُ سَاكِناً بَيْنَما بادَرَنِي أَذْيَالَهُمْ. ثم أَشَارَ إليَّ الخليفةُ بأَنْ أَقْتَرِبَ وأَجْلِسَ إلى جِوَارِهِ فجَلَسْتُ سَاكِناً بَيْنَما بادَرَنِي بأَنَّ عليَّ أَنْ أَسْرِعَ بالرَّحِيلِ إلى حيثُ طَلَبَ إليَّ بالأَمْسِ. إذْ أَنَّهُ اكتَشَفَ بالأَمْسِ بَعْدَ بأَنَّ عليَّ أَنْ أَسْرِعَ بالرَّحِيلِ إلى حيثُ طَلَبَ إليَّ بالأَمْسِ. إذْ أَنَّهُ اكتَشَفَ بالأَمْسِ بَعْدَ ذَهَابِي مؤامَرةً قامَ بِهَا بَعْضُ الخَونَةِ فِي القَصْرِ.

فَقُلْتُ لَهُ: \_ أَسْتَطِيعُ السَّفَرَ فَوْراً إِذَا طَلَب مِنِّي ذَٰلِكَ.

فقَالَ لِي: - إِذاً اذْهَبْ لِتُجَهِّزَ نَفْسَكَ للسَّفَرِ غَداً.

تَرَكْتُ قَصْرَ الخِلَافَةِ، وعُدْتُ إلى قَصْرِي مَشْغُولَ الخَاطِرِ لا أَدْرِي كَيْفَ أَتَصَرَّفُ في هٰذا الوَقْتِ القَصِيرِ وأَكُونُ جَاهِزاً للسَّفَر.

ولكنْ لمْ تَدُمْ حَيْرَتِ طَويلًا. فسُرْعَانَ ما رَأَيْتُ جَلَبَةً شَدِيدَةً فِي حَدِيقة قَصْري

فَنَظَوْتُ مِنَ النَافِذَةِ لأرَى مجمُّوعَةً مِنْ فُرْسَانِ الخَلِيفَةِ على جِيَادِهِمْ وخَلْفَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّوْمَالِ مَلَى ظُهُورِهَا الأَحْمَالُ. وبَعْدَ بُرْهَةٍ مَثُلَ قائدُ الفُرْسَانِ بَيْن يَدَيَّ لَيُحْبِرَنِي أَنَّ الخَلِيفَةَ قَدْ بَعْتُ بِهٰذِهِ الجِمَالِ التي تَحْمِلُ الهَدَايَا لآخُذَها مَعِي وأقدِّمَها إلى مَلِكِ آلبِلاَدِ التي سأذْهَبُ إلَيْهَا. وقدْ أَسْعَدَنِي أَنَّ الْخَلِيفة قَدْ فَكَّرَ فِي الأَمْرِ بهذه السُّرْعَة.

لمْ تَمْضِ ساعاتٌ قليلةٌ حتَّى كنتُ أَتَحَرَّكُ بِهٰذِهِ القَافِلَةِ دَاخِلَ دُرُوبِ المَدِينَةِ وَالخُنُودُ وَالفُرْسَانُ يُحِيطُونَ بِنَا فِي مَوْكِبِ لاَ يَخْتَلِفُ عَنْ مُوكِبِ الخَلِيفَةِ ممَّا دَفَع النَّاسَ للخُرُوجِ وَرَاءَنا والفَرْجَةِ عَلَيْنَا حتَّى أَوْغَلْنَا فِي الصَّحْرَاءِ وَعَادَ رَكْبُ الحِرَاسَةِ وانطَلَقْتُ بِمَنْ مَعِي بِآتجاه البَصْرةِ فَوَصَلْنَاها ظُهْرَ اليَوْمِ السَّابِعِ لِخُرُوجِنَا مِنْ بغداد.

وكَانَتْ أَوَامِرُ الخَلِيفَةِ لِي أَنْ أَتَّخِذَ مَرْكَباً خَاصًا بِي ولا يَكُونَ فيه منَ الركّابِ أو التُجَّارِ أَحَدٌ سِوَاي .

ولمْ أجِدْ مشقَّةً فِي العُثُورِ عَلَى ذلِك المَرْكَبِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمْتُ للربّانِ مَصَارِيفَ الرِّحْلَةِ كَامِلَةً وعَلِم أَنِّي فِي مُهِمَّةٍ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَة.

وعلىٰ الفَوْرِ شَرَعَ البَحَّارَةُ فِي القِيَامِ بِعَمَلِهِمْ فِي هِمَّةٍ ونَشَاطٍ لْيَخْرُجَ المَرْكَبُ في نَفْس اليَوْمِ مُتَّخِذًا وجْهَتَهُ إلى حيثُ أَخْبَرْتُ آلرُبَّانَ وإلى بِلَادِ السَّنْدِسْتَاذِ. ودَعَوْتُ ٱللَّهَ أَنْ يُكَلِّلُ مَسَّعَايَ بِالنَّجَاحِ والتَّوْفِيقِ...

مَضَى شَهْرَانِ وعِدُّةُ أَيَّامٍ ونَحْنُ نَشُقُّ البَحْرِ مِنْ غيرِ أَنْ نَرْسُوَ في مِيناءٍ أَو نَسْتَرِيحَ في جزيرةٍ ممَّا جَعَل البحّارَةَ فِي حالَةِ تَذَمُّرٍ لَوْلا أَنِّي كُنْتُ صارِماً مَعَهُم أهدِّدُهُمْ دائماً بالخَلِيفَةِ وَعِقَابِهِ لَهُمْ إذا صَدَرَ مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ أَمْرِي حتَّى وَصَلْنَا فِي النِّهَايَةِ إلى هَدَفِنَا.

وما أن وَصَلْنا الشاطيءَ حتَّى أرسلْتُ منْ يشتري خُيولًا وضَعْتُ عليها ما بَعَثَ بهِ الخليفةُ مِنْ هَدايا وتوجَّهْتُ إلى قَصْرِ السلطانِ وكانَ لا يزالُ هو القصْرُ الذي سَبَقَ أنْ

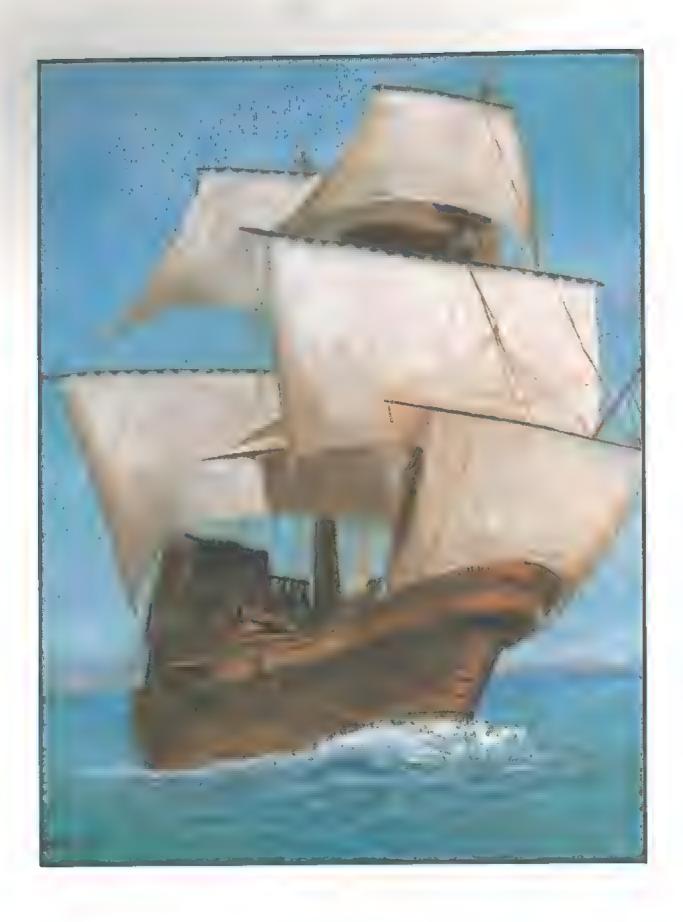

أضافُونِي فيه. وخرجَ إلينا الحُرَّاسُ وحالوا دونَ دُخُولنا حتَّى يَعْرِفوا مَنْ نحنُ ومنْ أينَ أتينا وما هِيَ بُغْيَتُنَا مِنْ مُقَابَلَةِ السُّلُطان.

وحينئذِ أشَرْتُ لكبيرهِمْ أَنْ يتقدَّمَ إليَّ ويقتَرِبَ مِنِّي ليَعْرِفَ مَنْ أَنَا. لكنَّ إشارتي لَهُ أغضبَتْهُ وكَبُرَ عليهِ أَن يتقدَّمَ إليَّ وأَمَرَنِي بالنُّزُولِ مِنْ فوق فَرَسي وهُو يُشْهِرُ سيفَه في وجُهي. وقد أَدْهَشَنِي منْه هذا التصرُّفُ بادىءَ الأمْرِ لكنِّي عدتُ وحدَّثْتُ نفسي بأنَّهُ معذورٌ فربَّما لم يعْرِفني لِحَدَاثَةِ سِنِّهِ ولمْ يَكُنْ إلاَّ طفلاً حينَما كنتُ أنا وزيراً في هذا البَلد.

فتبسَّمْتُ وقلْتُ لَهُ: وإذا كنتَ لا تَعْرفُني أيها الشَّابُ فا حضِرْ لي قائِدَ الحرس كيْ أَتَحدُّثَ إليْهِ». لكنَّ الشابَ كانَ مغروراً أكثرَ مِنَ اللَّزِم بحُكْم مكانَتِهِ وقالَ لِي بِآسَبِهْجَانُ: \_ومَنْ تكونُ أَيُّها المُخَرِّفُ ليحضرَ إليكَ قائدُ الحَرسَ ؟. إنَّكَ تستحقُّ التأديبَ والسِّجْنَ أَنْتَ ومَنْ مَعك. ثم أشارَ إلى بقيَّةِ الحرَّاسِ أَنْ يلتفُّوا حَوْلَنا ويسُوقُونا التأديبَ والسِّجْن. وكانَ قَدْ نَفِدَ صَبْري منْ تَصرُّفِه واشتدَّ غَضَبِي مِنْ حُمْقِه لذا صَرَحْتُ فيه صَرخَةً جَعَلَتْهُ يَجمُدُ في مكانِهِ مذعوراً وأنَا أقولُ لهُ: «ألا تعرفُ مَنْ أنا أيها الغبيُّ الأحْمَق؟ إنني السِّنْدِبادُ حاكمُ هذِه البلادِ بعدَ السُّلطان. فاذْهَبْ مِنْ فورِكَ وآخضِر رئيسك قَبْلَ أَنْ أَطِيحَ بكَ وبِهِ وأُجْهِزَ عليكَ بسيْفي أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ». ووقفَ الضابطُ الشابُ ينظرُ إليَّ ولا يتحرَّكُ مِنْ مكانِه فأخْرَجْتُ سَيْفي مِنْ غِمْدِه فأرْتِجَ على الحاضرينَ أَمْرهُمْ وَوَقَفَ الحرَّاسُ ينظرُونَ إلى سَيْفي وإلى رَئِيسِهِمْ. وكاذَ الأمرُ يتطورُ إلى معركَةٍ لولا أَنْ حَضَرَ قائدُ الحَرس يعدُو على فرسِهِ حتَّى وقفَ أمامِي وكانَ هُو نَفْسَهُ الذي سَبق أَنْ وضَعْتُهُ أنا فِي هٰذِهِ المكانةِ وذلكَ المَرْكَز. فما أَنْ رآني حتَّى أَخذَهُ الدهشةُ وجَعَل المقلَّةُ : مولاكَ أن وضَعْتُهُ أنا فِي هٰذِهِ المكانةِ وزلكَ المَرْكَز. فما أَنْ رآني حتَّى أَخْلَا وقائلًا: \_ مولاكي ليتحمَّ في وجهي. ولمَّا رآني أَبْتَسِمُ لَهُ وأَنَادِيهِ بآسمِهِ هَتَفَ مُهَلِّلًا وقائلًا: \_ مولاكي لي ملك. ينقرَ مَنْ فرقِ حصانِهِ ورَكَع أَمَامي وهُو يقولُ أَهلًا بك يا مولايَ في بلدك.

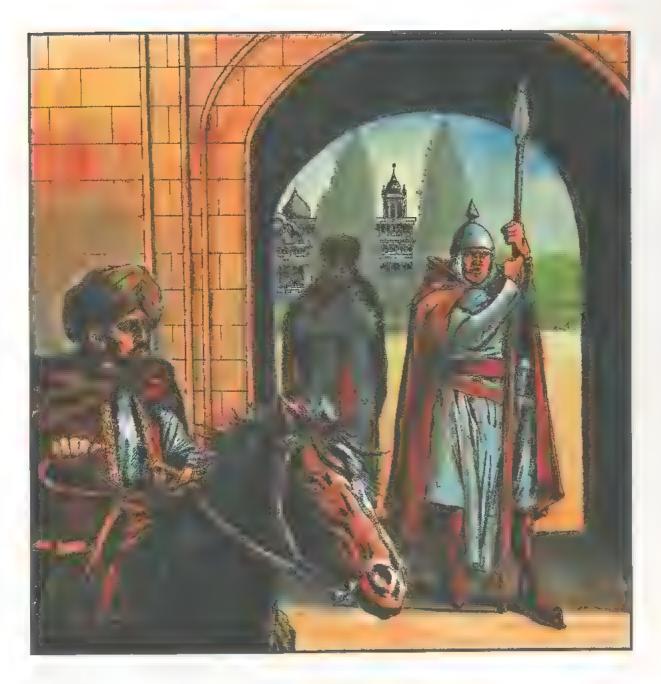

فنزلتُ من فوقِ حِصانِي وأخذْتُ بيدِهِ وهُوَ يقولُ: - إني لا أصدِّقُ عَيْني. ثم أَمَرَ الحُرَّاسَ الَّذِينَ كَانُوا يقفُونَ فِي ذُهول مِأْنُ يصطفُّوا لِتَحِيَّتِي. ورأيتُ رئيسَهُمُ الشَّابَ وقدْ كَادَ الخوفُ يقتُلُه. فلمَّا رآني أنظرُ إليهِ آرْتَمي على الأرْضِ أمامِي يطلُب الصفْحَ ويعتَذِرُ بأنَّه الخوفُ يقتُلُه. فلمَّا رآني أنظرُ إليهِ آرْتَمي على الأرْضِ أمامِي يطلُب الصفْحَ ويعتَذِرُ بأنَّه لا يعرِفُني. وحينَ رآهُ قائِدُه يفعَلُ ذلكَ قالَ لهُ: - الويلُ لكَ إنْ كُنْتَ قد أسانتَ إلى سيِّدِي ووليِّ نِعْمَتِي. فقلْتُ للرَّجُلِ إِنَّهُ لمْ يَحْدُثْ منْهُ أي إساءَة. بلْ هُوَ مِثَالُ للجُنْدِيّ المُهْتَمِّ ووليِّ نِعْمَتِي. فقلْتُ للرَّجُلِ إِنَّهُ لمْ يَحْدُثْ منْهُ أي إساءَة. بلْ هُوَ مِثَالٌ للجُنْدِيّ المُهْتَمِّ

بِعَمَلِهِ. ونظرَ الشابُ ناحِيَتِي بعينَيْنِ كُلُّهُمَا عِرفانٌ بالشُّكْرِ والجميل.

وبعدَها تحرَّك الرَّكْبُ إلى داخل حديقَةِ القصرِ وكانَ قدْ شاعَ فيه الخبرُ فرأيتُ كثيراً منَ الجنودِ والخدَمِ وقدْ التفُّوا حَولَ مَوْكِبي وهُمْ يحيُّونَني بكثيرٍ منَ التَّرْحَابِ والحُبِّ والدُّعَاءِ بسَلاَمَةِ العَوْدَة.

وما أن اقتربْتُ منْ سُلَّم القصْر حتَّى رأيتُ السلطانَ والحاشِية والوزراء بالباب يقفُونَ. فنزَلْتُ منْ على جوادِي وأسرَعْت الخُطَى على السُّلَّم حتَّى وقفْتُ أمامَ السُّلْطَانِ منْحَنِياً. فرأيتُ السلطانَ يتقدَّمُ إليَّ ويأخذُني بيْنَ ذِرَاعَيْه ويعانِقُنِي بشوْقٍ جَعَلنِي أُحِسُّ بعظيم مَكَانَتِي عِنْدَه. وسمعتُهُ يقُولُ لِي بِكُلِّ الحُبِّ: - يا ولدي قدْ طالَ غيابُكَ عنَّا ونحنُ في غايَةِ الشُّوْقِ إِلَيْكَ؛ فغلَبَنِي البكاءُ إِحْسَاساً مِنِّي بتَقْصِيرِي نَحْوَهُ ونُكْرَانِي لِفَضْلِهِ بِعَدَم زِيارَتِي لَهُ طِوالَ هذِهِ السِّنِينِ. وأجبْتُه بأنِّي ما تأخَّرْتُ عليهِ إلَّا رغْماً عَنِّي. فأخَذ يُربِّتُ على كَتِفِي بلطفٍ ويقُولُ: - لا يَهُمُّ طالما جئتَ إلينا أخِيراً. ثمَّ أَخَذَ بِيَدِي وسِرْنا والجَمِيعُ خَلْفَنا حتَّى وصلْنا إلى قاعَةِ العَرْشِ فأَجْلَسَنِي بِجِوَارِهِ وجَلَسَ الجَمِيعُ فِي أماكِنِهمْ وقدْ عَلا البِشْرُ وجُوهَهم. وكانَ الخبرُ قدْ شاعَ فِي القصْرِ كلُّه فرأيْتُ آمْرأَةً قدْ خرجَتْ مِنْ وراءِ الأَسْتَارِ والحُجُبِ وأَلْقَتْ بِنَفْسِهَا علىٰ أَكْتَافِي وهِيَ تغمُرُني بِقُبلاتِها على رأْسِي وبيْنَ عَيْنيَّ وأنا في شدَّةِ العَجَبِ منْ أَمْرِها ونظِرتُ إلى السُّلْطَانِ فرأيتُهُ يضحَكُ كثيراً ويقولُ: \_ ألا تعرفُ مَنْ هذِهِ؟ فقلتُ وأنا خَجِلٌ منْ نَفْسي: \_ لا أعرفُ يا مَوْلاي. فإذا بالمرأة تقولُ. . ألا تعْرِفُني حقّاً؟ هل نَسِيتَنِي أَمْ أَنَّنِي تغيَّرْتُ كثيراً عنْ ذِي قَبْلُ. فَأَمْعَنْتُ النظرَ في وجْهِهَا ثُمَّ هَتَفْتُ فِي دَهْشَةٍ: \_ مَوْلاتِي الْأَمِيرة. إِنِّي لا أَصَدِّق!! أَنْتِ يا مَنْ كنتِ بالأمْسِ طَفَلَةً صغيرةً فإذا أنْتِ اليومَ أمرأةٌ كَامِلَة. وحينئذٍ أوماً السلطانُ بإِشَارَةٍ مِنْ يَدِهِ إِلَىٰ جَمِيعِ الحاضِرِينَ فانْصَرَفوا. وبعدَها خَرَجَتْ مِنْ خَلْفِ السِّتْرِ زَوْجَةُ السُّلْطَانِ مُرَحِّبةً في سعادةٍ بِعَوْدَتِي ومُتَمَنِّيةً بقائِي مَعَهُمْ للأبَد. ولكنِّي أَجَبْتُ بِقَوْلِي أَنَّنِي جئتُ لأمْر

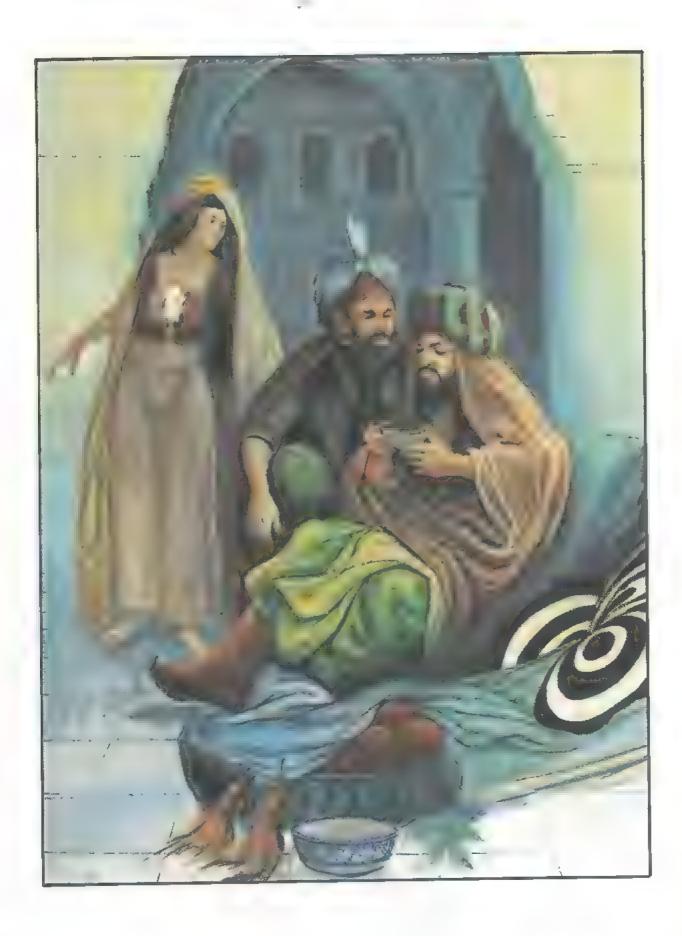

هامّ بطَلَبٍ مِنْ خَلِيفَةِ بِلَادي. وقدْ أَرْسَلَ مَعِي لَكُمْ هَدَايا تليقُ بمَقَامِكُمْ وَمَكَانَتِكُمْ عِنْدَهُ. وهذا الأمرُ خاصٌ بأميرَتِنا الّـتِي لمْ تَعُدْ الآنَ صَغِيرَة.

سكَتَ السلطانُ لحْظَةً وقَدْ عَلَتِ الدَّهْشَةُ وجُوهَهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ سألَنِي عمَّا يكونُ هذا الأَمْرُ الخطِيرُ. فتَبَسَّمْتُ وقلْتُ: إنَّهُ أَمْرٌ فيهِ كلَّ الخيرِ والسَّعَادَةِ لكُمْ ولِخَلِيفَةِ بِلاَدِي. فقدْ أَرْسَلَنِي خَاطِباً للأميرةِ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ وَوَليِّ عِهْدِهِ. وقدِ اخْتَارَنِي لِهٰذِهِ المُهِمَّةِ لِعِلْمِهِ إِمْكَانَتِي لديكم.

وسَرَتِ الفرحَةُ وعَمَّ السرورُ وجُوهَهُمْ جَميعاً وظهَرَ الحَيَاءُ على وجْهِ الأميرةِ ونَادَى السلطانُ عَلَى أَتْبَاعِهِ وحاشيتَهِ ووزَرَائِهِ لِيَزُفَّ إليهِم الخبرَ السعِيدَ وأمَرَ بأَنْ تُقَامَ الزِّينَاتُ وتَعمَّ الأَفْراحُ أَنْحَاءَ البِلَاد.

ومضَتْ شُهُورٌ ثلاثَةً في تجهِيزِ العَرُوسِ بكلِّ ما يَلْزَمُ وَتَأَهَّبْنا للرَّحِيلِ والعَوْدَةِ إِلَىٰ بغداد.

وكانَ يومُ الوداع يوماً مَشْهوداً مشْحُوناً بالفَرْحَةِ والبُكَاءِ. وأَقْبَل السلطانُ يعانِقُنِي قَائلًا: \_ هٰذِهِ ابْنَتِي أَمَانَةً عِنْدكَ. وهي من الآنِ ابنَتُكَ. فكُنْ مَكَاني وافْعَلْ مِنْ أَجْلِهَا مَا يَليقُ بمُقَامِي. فقلتُ لَهُ: \_ يا مولايَ السلطان، سَيَأْتي يومٌ قريبٌ تدخُلُ فيهِ بغداد وتَرَى الأميرَة وقَدْ صارَتْ زوجة خَلِيفَتِها. فكنْ قريرَ العَيْنِ، مُرْتَاحَ آلبَال.

وما أَنْ فَرَغْتِ الأميرةُ مَنْ وَدَاعِ والِدِهَا ووالِدَتِهَا حتَّى صَعدَتْ إلى ظهْر المرْكبِ في مَوْكِبٍ مِنَ الوصِيفَاتِ والجَوَارِي واتَّخَذَ الجَمِيعُ أماكِنَهُمْ فِيه. ثمَّ صعِدتُ أَنَا فأَمَرَ القبطانُ بِرَفْعِ المِرْسَاةِ ونَشْرِ الشِّرَاعِ وتَحَرَّكَ المَرْكَبُ مُغَادِراً الشاطىءَ آخِذاً وجهَتَهُ إلى عُرْضِ البَحْر. . .

مرَّتِ الأَيَّامُ والأسابيعُ والمركبُ يَتَهَادَى على الماءِ وقَدْ طَابَتْ لَهُ الريحُ وأَنَا قَائِمُ بِكُلِّ ما يَلْزَمُ الأميرة مُجيباً لكلِّ مطالِبِهَا عاملاً على تَوْفِيرِ أسبابِ الراحَةِ لَها ولِمَنْ مَعَها. وذاتَ يوم لاحَتْ لنا في الأفقِ سفينة كبيرة تسيرُ بعيدةً عنّا فوقَفْنا ننظرُ إليْها ونحْنُ لا نعرفُ إلى أينَ تتَّجِهُ حتَّى غابَتْ عنْ أنظارِنا مَعَ غروبِ الشَّمْس. وفي تلكَ اللَّيلِة طَلَبْتُ مِنَ الراقصاتِ والمُغَنِّيات أن يُقدِّمْنَ كلَّ ما يُجِدْنَهُ أمامَ الأميرةِ لِيُسَرِّينَ عَنْهَا. وفي منتصفِ اللَّيلِ آوَى كلِّ مِنَّا إلى مضجَعِه وآستسلم للنَّوْم. ومَعَ إشراقَةِ شَمْسِ اليَوْمِ منتصفِ اللَّيلِ آوَى كلِّ مِنَّا إلى مضجَعِه وآستسلم للنَّوْم. ومَعَ إشراقَةِ شَمْسِ اليَوْمِ التالي صَحَوْتُ مِنْ نَوْمِي فَزِعاً على هِزَّةٍ عَنِيفَةٍ وَصَدْمَةٍ قَوِيَّة أعْقَبَها أصواتُ مَعْرَكَةٍ طاحِنَة.

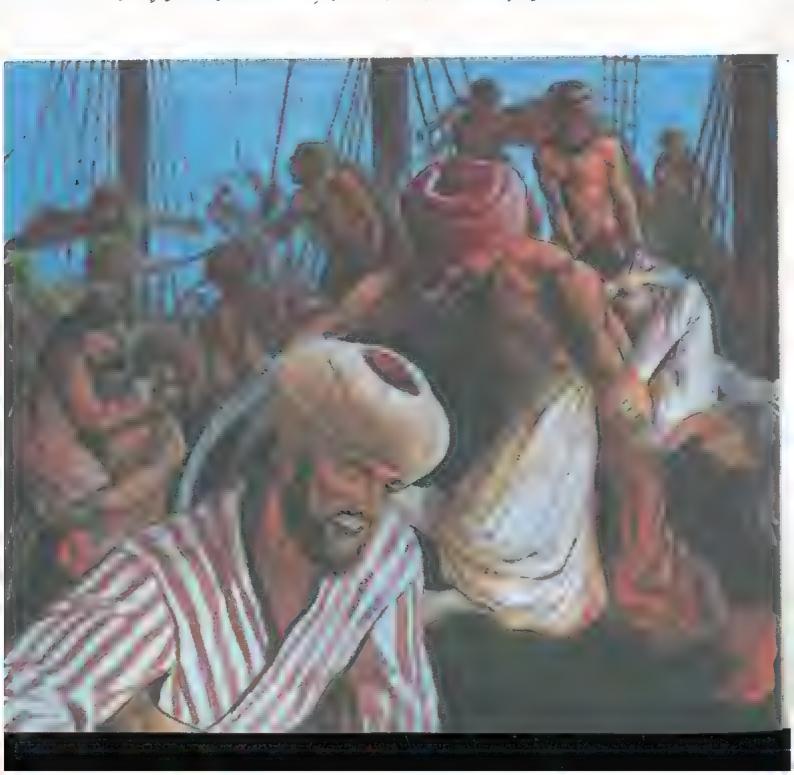





ونَظَرَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ وقَدْ أَخَذَهُ تَهْدِيدُها وصَمَت بُرْهَةً ثُمَّ قالَ لِمَنْ حَوْله: خُدنوه مَعَها. وآنتقَلْنا إلى مَرْكَبِهِمْ وَمَعَنا الجَوَارِي والوَصِيفَات. وكانَ لَهُ سِرْدابٌ كَأَنَّهُ سِجْنُ وضَعُونا فيهِ وأَغْلَقُوهُ عَلَيْنا. ومضَى وقْتُ طَوِيل ونَحْنُ على هذا الحَال ِيقدِّمُونَ إلينا الطَّعَامَ مَرَّةً واحدةً في اليوم. وقدْ عَلِمْتُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ نَهَبُوا كلَّ ما كَانَ في السفينةِ بعْدَ أَنْ قَتَلوا جَمِيعَ مَنْ كانَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَال.

وذاتَ ليلَةٍ جاءَ بعضُ الرجالِ في طَلَبِ الأَمِيرَةِ لِزَعِيمِهِمْ فوقَفْتُ حائلًا بينَها وبينَهُم وقرَّرْتُ أَنْ أَدافِعَ عَنْهَا حتَّى الموتِ. ولمَّا كَثُرَ صُرَاخُ الجَوارِي ووقَفْنَ خَلْفي ليُدَافِعْنَ مَعِي عنْ أَمِيرَ جِنَّ الزعيمُ على صَوْتِ الصَّرَاخِ ورَآني فشَهَر سَيْفَهُ ليَقْتَلَنِي ولكِنَّي مَعِي عنْ أَمِيرَ جِنَّ الزعيمُ على صَوْتِ الصَّرَاخِ ورَآني فشَهَر سَيْفَهُ ليَقْتَلَنِي ولكِنَّي وقفتُ ثابتاً فِي مَكَانِي وقلْتُ لَهُ إِنَّ هذِهِ الفتاةَ آبْنَةُ مَلِكٍ وستَكُونُ زوجةً لِمَلِكٍ فإيَّاكَ أَنْ تَقْتَرِبَ مِنْهَا. وخَيْرٌ لكَ أَنْ تَطْلُبَ عَنْهَا فِدْيَةً مِنْ أَنْ تَمَّسَها بِشُوء.

وقَفَ زعيمُهُمْ ينْظُرُ في ذُهُولِ وسَيْفُهُ فِي يَدِهِ ويُقَلِّبُ كَلامي في رأسِهِ وفي النهايةِ آبْتَسَم وقالَ: \_ الحقُّ مَعَكَ؛ فالفِدْيَةُ التي ساخُذُها عَنْكُمْ خيرُ عِنْدي مِنْ قَتْلِكُمْ. ثم صَرَفَ رِجَالَهُ وأَعْمَدَ سَيْفَهُ وصَعِدَ إلى السَّطْحِ تارِكاً البابَ مَفْتُوحاً ولَمْ يُعْلِقهُ عَلَيْنَا بَعْدَها قط. بلْ إنَّ معاملة الجَمِيعِ لنَا بَعْدَ ذلِكَ قَدْ تَبَدَّلَتْ وأصْبَحْنَا آمِنِينَ وَلَوْ إلى حِين.

وَبَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ وَصَلْنَا إلى جَزِيرَةٍ مَهْجُورَة ما أَنْ نَزَلْنا إليْها حتَّى عرَفْتُ أَنَها حِصْنُهُم ومَخْبَأُهُم. وكَانَتْ بها أكواخٌ صَنعُوها لِتَكُونَ مَسَاكِنَ لَهُم. وكانَ قَدَرُنا أَنْ نَكُونَ سُجَنَاءَ فِي أَحَدِ هذِهِ الْأَكُواخِ. وبَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الْوَقْتِ أَرْسَلَ زَعِيمُ القراصنة فِي طَلَبِي شَجَنَاءَ إليهِ وأَنَا مُوقِنٌ بِهَلَاكِي عَلَى يَدَيْهِ. ولْكِنَّه بادَرَنِي بالسؤال عَمَّنْ تَكُونُ هذِهِ الأميرةُ التي بِرِفْقَتِي وماذَا أكونُ أنا بالنسبةِ لَها؟ فأخبَرْتُه بحقيقةِ الأمْرِ وحَقِيقَتِها. ولمَّا سَمِع حديثي ابتسَمَ في خُبْثٍ وَتَوَعَدَنِي بالمَوْت لَوْ كُنْتُ كاذباً. ثم أَمَرَ أَتْبَاعَهُ أَنْ يُعِيدُونِي إلى حديثي ابتسَمَ في خُبْثٍ وَتَوَعَدَنِي بالمَوْت لَوْ كُنْتُ كاذباً. ثم أَمَرَ أَتْبَاعَهُ أَنْ يُعِيدُونِي إلى

سِجْنِي مُعَ الْأَمِيرَة. وَأَخَبَرْتُها عَمَّا كَانَّ بِينِي وَبَيْنَ زَعِيمِ الْقَرَاصِئة؛ وَكَانَتْ تَسْتَمِعُ وَهِيَ حَزِينَة.

وكنْتُ في دَاخِلي أَشَدٌ مِنْهَا حُزْناً وَيَأْساً لِعَدَم مَقْدِرَتِي عَلَىٰ فِعْل شَيْءٍ مِنْ أَجْلِها. ولْكِنِّي رأَيْتُ الأمِيرَةَ تَبْتَسِمُ وَتَقُولُ: \_ هلْ تَذْكُرُ يَوْمَ أَنْقَذْتَنِي وأَنَا طِفْلَةً صَغِيرَةً مِنْ أَيْدِي السُّودِ في الجَزِيرَة؟

فَأَجَبُّتُها: \_ نَعَمْ أَذْكُر. وكَمْ أَدْهَشَتْنِي شَجَاعَتُكِ وذَكَاؤُكِ يَوْمَها!

فَقَالَتْ: - إِنِّي الآنَ أَكْبَرُ عُمْراً وأَصْلَبُ عوداً وأَكْثَرُ شَجَاعَة. لَكُنِّي لِسْتُ في مِثْل ذَكَائِكَ الذي أَنْقَذَنا فِي المَاضِي. وتذكَّرْتُ تلكَ الفِكْرَةَ التي واتَاني ذَكَائِي بِهَا فَهَرَبْنا مِنَ الجَزِيرَةِ وتَركْنا السُّودَ فِيها حتَّى أَرْسَلْتُ إليهِم الجُنْد بَعْد ذلك فَقَتَلُوهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ. وتساءَلْتُ عمَّا إذَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ مَرَّةً أَخْرى؟ ولْكِنِّي رَأَيْتُ الوَضْعَ هٰذِهِ المرَّةَ يختَلِف. فإنَّنا سُجناءُ فِي هٰذَا الكُوخِ. والقَرَاصِنَةُ حَوْلَنا أَقْوِيَاءُ وَمُسَلَّحُونَ. كَما أَنَّ وسيلة الهُرُوبِ كَانَتْ سفينةً كبيرةً وَلَيْسَتْ زَوَارِقَ صَغِيرَةً. فكيْفَ السَّبِيلُ إلى ٱلفِرَار؟!!

كَانَتِ الأَمِيرَةُ تَلْحَظُ شُرُودِي وَتَفْكِيرِي فَاقْتَرَبَتْ مِنِّي وقالتْ: - لا بُدَّ أَنَّكَ الآنَ تُفَكِّرُ فِي وَسِيلَةٍ تُنْقِذُنا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ.

فقلْتُ لَها: - إِنِّي أَحَاوِلُ أَنْ أَجِدَ مَخْرَجاً لَنا. ولٰكِنِّي لا أَعْرِفُ بَعْدُ كيفَ السَّبِيلُ إلىٰ ذٰلِكَ.

فقالَتْ: \_ سَوْفَ يُلْهِمُكَ ٱللَّهُ ٱلوَسِيلَةَ ويَهْدِيكَ إلى السَّبِيلِ المَأْمُون. فَأَجَبْتُها بِقَولِي: يَفْعَلُ آللَهُ مَا يُرِيد. ثُمَّ أَتَى المَسَاءُ بِظَلَامِهِ فَٱسْتَسْلَمْنَا للنَّوْم.

وفِي مَنَامِي رأيْتُ نَفْسِي أقودُ مَرْكَبَ القَرَاصِنَةِ والبَحَّارَةُ كَلُّهُمْ مِنَ الوصِيفَاتِ وَالجَوَارِي. بينما القَرَاصِنَةُ صَرْعى عَلَى وجْهِ المَاءِ تَعْلُو جُثَتُهُمْ فَوْق الأَمْوَاج. وصَحَوْتُ مِنْ نَوْمِي فَرِحاً لاعْتِقَادِي أَنَّهَا حَقِيقَةٌ وَلَيْسَتْ حُلْماً.

ثم صَدَمَنِي الواقِعُ وجَعَلَنِي أَشْعُرُ بِحَسْرَةٍ شَدِيدَةٍ. وأخذْتُ أَفَكَّرُ فيما لوْ كانَ هذَا حقيقةً. ولكنْ كَيْفَ؟ لا أعلم،

وَاستيقظَتِ الأميرةُ فَرَوَيْتُ لَهَا الحُلْمَ الَّذِي رأيْتُه فَفَرِحَتْ وقالَتْ: \_ رُبَّما يحقِّقُ آللَّهُ حُلْمَكَ وتُكْتَبُ لَنَا النَّجَاةُ. فقلْتُ: \_ ولكِنْ كيفَ السبيلُ إلى ذُلِكَ ونحْنُ هُنا فِي هٰذا الكوخِ سُجَنَاءُ لا نَقْدِرُ على الخُرُوجِ مِنْ بَابِهِ؟ فقالَتِ الأَمِيرَةُ: دَعْ هٰذَا الأَمْرَ لي.

وجاءَ اثنانِ مِنَ اللَّصوص يَحْمِلانِ لنَا الطعَامَ فقَالَت لَهُمَا الأمِيرَةُ إِنَّهَا تَودُّ أَنْ تُقَابِلَ زَعِيمَهُم. فذَهَبا ثمَّ عَادَ أَحَدُهُمَا وأَخَذَهَا مَعَه إلى الزَّعِيم.

وعادَتْ بَعْدَهَ الأميرةُ لتُبَشِّرني وَهِيَ مُتَهَلِّلَةُ الوَجْه بأنَّنا لَنْ نَكُونَ سُجَنَاءَ فِي هذَا الكُوخِ بَعْدَ الآن. فقدْ طَلَبْتُ مِنَ الزعيمِ أَنْ يَفُكُ أَسْرَنا طالَما أَنَّنا لَنْ نَسْتَطِيعَ الفِرَارَ منَ الجَزِيرَةِ وفِي مُقَابِلِ هذَا فسَتَكْتُ رِسَالَةً إلى وَالِدِها تطالِبُهُ فيها بأَنْ يَدْفَع لِحَامِلِها فديةً تفكُ أَسْرَها. فانْدَهَشْتُ منْ حَدِيثِها وقُلْتَ لهَا: \_ ومَاذا يُفِيدُ طَالَما سَنَبْقي فِي أَسْرِهِمْ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ الجَزِيرَةِ مَخْرَج؟

فقالَتْ. . دعْنِي هذِهِ المرَّةَ أَفَكُر فِي وَسِيلةِ الهُرُوبِ مِنْ هذِهِ الجزيرةِ. لكنِّي أريدُ انْ أَسألَكَ: \_ هلْ يُمْكِنُ لَكَ أَنْ تَقُودَ سَفِينَتَهُمْ على أَنْ يُعَاوِنَك الجَوارِي والوَصِيفَات؟ فأجَبْتُها بأنَّ لي دِرَايةً بِقِيَادَةِ مِثْل ِ هٰذِهِ السفينةِ. ولكنْ كيفَ سَنَسْتَوْلِي عَلَيْها؟ فقالَتْ: \_ دَعْ هٰذَا لِي وسأَخْبِرُكُ في الوقْتِ المُنَاسِب.

بعد ذلكَ أصبَحْنا نَتَحَرَّك دَاخِلَ الجَزِيرَةِ بِحُرِّيَّةٍ تَامَّة. وأصبَحُوا لا يلتَفِتُونَ إلَيْنا.

وكثيراً ما كَانَتْ زَوْجَاتُ اللَّصُوصِ يَأْتِينَ إلى الأمِيرَة ليُشَاهِدْنَها ويَتَحَدَّثْن مَعَها. والحَقُّ يُقَالُ أَنَّ زعيمَ القراصِنَةِ كَانَ صَارِماً مَعَ رجالِهِ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ أَلاَّ يتَعَرَّضُوا للأمِيرَةِ وَمَنْ مَعَها بأيِّ شُوء، وسيكونُ القتلُ جَزَاءَ مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَه.

وفي أحَدِ الأيَّامِ طَلَبَنِي زَعِيمُهُمْ وأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ رِسَالَةً إلى الخَلِيفَةِ أَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسَلِّمَ حَامِلَهَا فِلْيَة الأمِيرة الَّتِي ستَصِيرُ زوجةً لابْنِه. فقلتُ لَهُ: \_ إِنَّ الأميرة قدْ سَبَقَ وَكَتَبَتْ رِسَالةً إلى وَالِدِها. فضَحِكَ ضِحْكَةً مُدَوِّيَة وقالَ: \_ وما يَمْنَعُ أَنْ يَدْفَعَ لِي مَهْرَ عَرُوسِهِ. ولمْ أُجِدُ مناصاً مِنْ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ الرِّسَالَةَ حتَّى لا أَتَعَرَّضَ للأَذَى أو الحَبْس. ولكنْ بَعْدَ أَنْ تَرَكْتُهُ صَمَّمْتُ على أَنْ أَحَاوِلَ الهَرَب بأي طريقةٍ قَبْلَ أَنْ يأخذُوا الفِدْية. ولكنْ بَعْدَ أَنْ تَرَكْتُهُ صَمَّمْتُ على أَنْ أَحَاوِلَ الهَرَب بأي طريقةٍ قَبْلَ أَنْ يأخذُوا الفِدْية. فربَّمَا يَقْتُلُونَنَا بَعْدَها أو يُسِيئُونَ إلى الأمِيرة.

وأَخَذْتُ أَتَجُولُ فِي أَنْحَاءِ الجَزِيرةِ وأَنَا أَفْدَح زِنَادَ فِكْرِي حتَّى غَلَبَنِي التَّعَبُ فَجَلَسْتُ فِي ظلِّ شَجَرةٍ لأَسْتَرِيحَ. ولمْ يَمْض عَلَىٰ جُلُوسِي وقْتُ طَوِيلٌ حتَى رأيتُ خيالاً خلْفَ الأَعْصَانِ البَعِيدةِ وسَمِعْتُ صوتَ أَقْدَامٍ فتوارَيْتُ خَلْفَ الشَّجَرةِ وأَنَا أَتَابِعُ هٰذَا المُتَسَلِّلَ فرأيتُهُ زَعِيمَ القَرَاصِنَةِ وَمَعَه رَجُلانِ مِنْ أَتْبَاعِه. وهمْ يجدُّونَ السَّيْرَ فِي اتجاهِ هٰذَا المُتَسَلِّلَ فرأيتُهُ زَعِيمَ القَرَاصِنَةِ وَمَعَه رَجُلانِ مِنْ أَتْبَاعِه. وهمْ يجدُّونَ السَّيْرَ في اتجاهِ صَخْرَة كبيرة. ولمَّا وصَلُوا إليها رَفَعُوا الصَّخْرَة من مكانِها فظَهَرَتْ مِنْ تَحْتِها فَجُوةٌ نَزَلُوا فيها جَمِيعاً ثُمَّ عادُوا ووَضَعُوا الصَّخْرَة في مُكانِها وانْصَرَفُوا منْ غَيْرِ أَنْ يَشْعُروا بوجُودي. ولمَّ أَسْتَطِعْ أَنْ أَذْهَبَ إلى تِلْكَ الصَّخْرةِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَرانِي أَحَدُهُمْ. وبَقِيتُ فِي مَكانِي ولمُ أَسْتَطِعْ أَنْ أَذْهَبَ إلى تِلْكَ الصَّخْرةِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَرانِي أَحَدُهُمْ. وبَقِيتُ فِي مَكانِي يعنَ مُنْ أَنْ يَرانِي أَحَدُهُمْ. وبَقِيتُ فِي مَكانِي يعنَ مُنْ أَنْ يَرانِي أَحَدُهُمْ. وبَقِيتُ فِي مَكانِي يعنَ مُنْ أَنْ يَرانِي أَحَدُهُمْ. وبَقِيتُ فِي مَكانِي يعنَّ فَلْمُ بَيْنَ أَنْ الصَحْرةِ وتِلْكَ الفَجْوَةِ الَّتِي تَحْتَها. وخَمَّنْتُ أَنَّها قَدْ تكونُ مَخْزَنا يعنَه فِي هُزِهِ السَّعَةِ ولذا فقَدْ نَهِضْتُ مِنْ مَكَانِي وعُدْتُ الشَيءَ فلمْ يَكُنْ بِي حاجَةً إلى رُقْيَتِه فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ ولذا فقَدْ نَهَضْتُ مِنْ مَكَانِي وعُدْتُ اللَّهُ فلمْ يَكُنْ بِي حاجَةً إلى رُقْيَتِه فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ ولذا فقَدْ نَهَضْتُ مِنْ مَكَانِي وعُدْتُ اللَّهُ وَلَا الْمُنْوِرِ الْمُنْ وَلَكُ وَلَاكُ وَلَكَ وَلَا الْمُورَةِ وَلَلْكَ الْمُعْرَةِ أَلْ مُنْ وَلِهُ الْمُورَةُ وَلَاكُونُ ولَكُونُ ولَكُونُ ولَا الْمَيرة وَالْمَا وَلَولَ أَلْكُونُ ولَا الْمُعْرَاقِ وَلَا فَعَدْ نَهُضَ أَلْكُونُ ولَا فَقَدْ نَهُو مُنَا وَلَاكُونُ ولَا وَلَقَدُ وَلِهُ أَلِي الْمُورَةُ وَلَا وَلَوْ السَّاعِةِ وَلَا فَقَدْ نَهُ مُنْ وَلَا فَقَدْ وَلَا فَقَدُ وَلِكُونُ وَلِكُونَ وَلِكُ وَلِكُونُ وَلَا فَقَدُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُونَ الْمُؤْوِلُولُو الْمُعْرَاقُولُ الْمُ

مضَتْ أيَّامً ونحْنُ على حال لا يَتَغَيَّر ولا يَتَبَدَّل حتَّى جاءَ يَوْمٌ عَلِمْنَا أَنَّ القَرَاصِنَة

سَيَخْرُجُونَ إِلَى عُرْضِ البَحْرِ كَيْ يَتْرَبَّصُوا كَعَادَتِهِمْ بِالمراكبِ المُسَافِرَةِ وَيَنْهَبُوهَا مِثْلَمَا فَعَلَوا مَعَنَا. وقَالَتِ الأَمِيرَةُ: \_ لا بُدَّ أَنَّهُمْ سَيُرْسِلُونَ إِلَى أَبِي وإلى الخَلِيفَةِ برُسُلِهِمْ وَمَعَهُمْ رَسَائِلُنا ويَطْلُبُوا الفِدْيَةَ . وبَعْدَها لا نَعْرِفُ ماذا سَيكُونُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَعَنَا وَحُكْمِهِمْ فِينا. وهُمْ يَرَوْنَا لا حَوْلَ لِنا ولا قُوَّةً. ولذا وَجِبَ أَنْ أَفْعَل شَيْئاً قَدْ آنَ أَوْانُهُ. فَسَالْتُهَا عَمَّا يَكُونُ هُذَا الَّذِي سَتَفْعَلُهُ. فقالتْ: \_ ستعرف في جينه. فقلتُ لَها: \_ يا أُمِيرَتِي إِنَّكِ أَمَانَةٌ فِي عُنِهُي أَفْدِيكِ بِرُوحِي وَلاَ أَرِيدُ أَنْ تَدْفَعِي بَنَفْسِكِ إلى أيِّ خَطْرٍ أَو أَمْرٍ يكونُ فيهِ عَنِهُي أَفْدِيكِ بِرُوحِي وَلاَ أَرِيدُ أَنْ تَدْفَعِي بَنَفْسِكِ إلى أيِّ خَطْرٍ أَو أَمْرٍ يكونُ فيهِ عَنِهُي أَفْدِيكِ بِرُوحِي وَلاَ أَرِيدُ أَنْ تَدْفَعِي بَنَفْسِكِ إلى أيِّ خَطْرٍ أَو أَمْرٍ يكونُ فيهِ عَنِهُي أَفْدِيكِ بِرُوحِي وَلاَ أَرِيدُ أَنْ تَدْفَعِي بَنَفْسِكِ إلى أيِّ خَطْرٍ أَو أَمْرٍ يكونُ فيهِ عَنِهُ يَنْ فَيْكُ بِرُوحِي وَلاَ أَرْيدُ أَنْ تَدْفَعِي بَنَفْسِكِ إلى أي خَطْرٍ أَو أَمْرٍ يكونُ فيهِ السَّورِةِ اللهَ الْخَلِيفَةِ. ثَم تَركَتْنِي وذَهَبَتْ عَنِي لتَعُوذَ بعْدَ فترَةٍ مُتَهَلِّلَةَ الأَسْارِيرِ مُنْشَرِحَةَ الوَجْه. وقالَتْ لِي: \_ إعلمُ أَنَّ مَسَاءَ الغَدِ هُو مَوْعِدُ رَجِيلِنا. فَهَيًّا مَعِي نَذَهِ إلى الصَّرِقِ الْقَرَاصِنَةِ أَنَّ مَلَا أَرْسَلَهُ أَمُولَ فِيهَا أَمْولَهُمْ ولا يُمْكِنُ أَنْ نَتُرُكَ لَهُمْ مَغَارَةً يُخْفُونَ فِيهَا أَمْولَهُمْ ولا يُمْكِنُ أَنْ نَتُوكَ لَهُمْ مَا أَرْسَلَهُ أَي المُعْرَقِ الْبَائِيمَ وَاللَهُ عَلَيْكُ مُؤْلُ أَنْ تُقَدِّمَنِي إليه وَاللَهُ عَلَيْكُ مُؤْلُ أَنْ تُقَدِّمَنِي إليه في هذِهِ الصورةِ البَائِسَةِ الفَقِيرَةِ وأَنْ اللهَدَايَا. إِذْ لَيُمْكِنُ أَنْ تُقَدِّمَنِي إليه في هذِهِ الصورةِ البَائِقَةِ مِنَ الْمُلْقَاقِ وَنَ الهَدَاءُ لَو يُعْمُونَ فَيها إلى الخَلِيفَةِ مِنَ الهَدَاءُ أَنْ تُعْمُونَ فَيها إلى الخَلِيقَةِ مِنَ الهَدَاءُ الْفَعَرَةُ وَلَا يُعْمَلُ أَنْ تُعَلِّمُ الْمُولِلَةُ في المَالِعُونَ الْمُعَلِقُ مِنَ الْمُلْعَلَقُ الْمُولِلَةُ الْمُول

لا أرْتَضِي لِنَفْسِي هذا، فقُلْتَ لَها: -إذاً أخْبِرِينِي كَيْفَ سَنَخْرُجُ مِنْ هُنا؟ فقالَتْ: -لقد عَرَفْتُ أَيْضاً أَنَّهُمْ يَحْتَفِلُونَ دَائِماً لَيلَةَ خُرُوجِهِمْ إلى البَحْر وَيُقِيمُونَ حَفْلاً يَرْقُصُونَ فِيهِ وَيَشْرَبُونَ حَتَّى آخِرِ الليل وَيَرْحَلُونَ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ الذي يَلِيهِ. فأقْنَعْتُ زَعِيمَهُمْ بأنِي سأَصْنَع لَهُمْ فِي هٰذِهِ الليلَةِ طَعَامَ المُلوكِ وشَرَابَهُمْ وَسَيَتَعَلَّمُ نِسِاؤُهُمْ مِنِي ذَلِك. وقَدْ سُرً الزَّعِيمُ لِذلِك. وقَدْ سُرً الزَّعِيمُ لِذلِك. وسترى ما سَيْحَدُثُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلُوا طَعَامِي وَيَشْرَبُوا شَرَابِي. فتَمَلَّكَنِي الزَّعِيمُ لِذلِك. وسترى ما سَيْحَدُثُ لَهُمْ سُماً فِي الطَّعَامِ؟ فقالَتْ: -لَيْتَنِي أُجِدُ السَّمَّ؛ خَوْفُ عَلَيْهَا وقُلْتُ : - وهلْ ستَضَعِينَ لَهُمْ سُماً فِي الطَّعَامِ؟ فقالَتْ: - لَيْتَنِي أُجِدُ السَّمَّ؛ ولكنِي لا أُجِدُ إلاّ أعْشَاباً مُخَدِّرَةً تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنَالَ مِنْهُمْ جَمِيعاً. فقُلْتُ لَهَا إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُنِي كَتَشِفُوا الأَمْرَ وَيَكُونَ فِي هٰذا هَلاَكُكِ. فأَجَابَتْ فِي صَرَامَةٍ وقُوَّةٍ بأَنَّها تفضِّلُ المَوْتَ على يَكْتَشِفُوا الأَمْرَ وَيَكُونَ فِي هٰذا هَلاَكُكِ. فأَجَابَتْ فِي صَرَامَةٍ وقُوَّةٍ بأَنَّها تفضِّلُ المَوْتَ على يَكْتَشِفُوا الأَمْرَ وَيَكُونَ فِي هٰذا هَلاَكُكِ. فأَجَابَتْ فِي صَرَامَةٍ وقُوَّةٍ بأَنَّها تفضِّلُ المَوْتَ على

الحَيَاةِ المَهِينَةِ الَّتِي لا تَلِيقِ بِمِثْلِها. ثمَّ قَالَتْ مُتَسَائِلَةً: \_ هلْ خَانَتْكَ شَجَاعَتُكَ يا سِنْدِباد فأصبَحْتَ تخشى المَوْتَ يَا مَنْ واجَهْت المَوْتَ أكثرَ مِنْ غَيرِكَ وعَلِمْتَ أنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ فأصبَحْتَ تخشى المَوْتَ يَا مَنْ واجَهْت المَوْتَ أكثرَ مِنْ غَيرِكَ وعَلِمْتَ أنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ مِيعاداً؟ ولَنْ يَمُوتَ الإِنْسَانُ فِي غَيْرِ مَوْعِدِه؟!!،

فَقُلْتُ لَها: \_ كلَّا يا أَمِيرَتِي . أَنَا لَسْتُ جَبَاناً . كلُّ ما فِي الأَمْرِ أَنِّي أَخْشَى عَلَيْكِ ولا أَحْتَمِلُ أَنْ يُصِيبَكِ أَذَىٰ . فهيًّا بِنا الآنَ نَذْهَب إلى هٰذهِ الصَّخْرَةِ لِنَعْرِفَ ما تَحْتَها .

مضيتُ أنا وهِي مُتَسَلِّيْنِ إلى الصَّحْرَةِ وَتَعَاوِنًا على زَحْزَحَتِهَا، وَبَعْدَ جهْدٍ نَزَلْنا إلى الفُتْحَةِ التِي بأَسْفَلِها لنَجِدَ مَغَارَةً وَاسِعَةً مَلِيثةً بكلِّ ما رأَتُهُ العينُ وسمِعتْ بِهِ الأَذُنُ مِنَ النَّهُ مِ والجَواهِرِ والمَالِ والثِّيَابِ. فتركْنَا كُلَّ شيءٍ فِي مَكَانِهِ وخَرَجْنَا فَوضَعْنَا الصَّحْرَةَ فِي مَكَانِهِ، وذَهْبَتُ إلى حَيْثُ أشارَتْ لِي إلى بَعْضِ الأعْشابِ فَجَمَعْنا مِنْهَا قَدْرَ طَاقَتِنَا وطَلَبَتْ إلي اللَّهُ وَفَهِ عَيْثُ أَشارَتْ لِي إلى بَعْضِ الأعْشابِ فَجَمَعْنا مِنْهَا قَدْرَ طَاقَتِنا وطَلَبَتْ إلي الكُوخِ وكانَتْ وطَلَبَتْ إلي اللَّهُ وَهُ شَيئاً مِنْها فِي فَمِي فَضَحِكْتُ مِنْ قَوْلِها وَذَهْبُنا إلى الكُوخِ وكانَتْ بعضُ النَّسْوةِ مِنْ زوجاتِ اللصُوصِ مع الجوارِي وقدْ أَحْضَرْنَ أَشياءَ كثيرةً مِنَ الخَصْرَوَاتِ والفاكِهةِ وجلسْنَ يعمَلْنَ في تَقْشِيرِها وتَقْطِعِها. فعلِمْتُ أَنَّ الأَمْرَ يَسِيرُ في الخَصْرَوَاتِ والفاكِهةِ وجلسْنَ يعمَلْنَ في تَقْشِيرِها وتَقْطِعِها. فعلِمْتُ أَنَّ الأَمْرَ يَسِيرُ في طريقِهِ الصَّحِيح. ثمَّ جاءَ الرجالُ بعدَها يحمِلُونَ أغناماً وغِزلاناً مَذَبُوحَةً وامتلاتِ الساحَةُ أمامَ الكُوخِ بالحَرَكَةِ والنَّشَاطِ. فمِنْ قَائِم بسلخ الحَيوانِ وجابِع للخَشَبِ وَالْعُشَابِ السَّعُ الْوَلُونِ وجابِع للخَشِبِ وَالْمُولِ الْجَمِيعِ فَاسْتَسْلَمْنا للنَّومِ حَتَّى اليومِ التالي وجزّءاً من الليل حتَّى نالَ التعبُ مِنَ الجَمِيعِ فَاسْتَسْلَمْنا للنَّوْمِ حتَّى اليومِ التالي لنسْتَأْنِفَ العَمَل عَلَىٰ قَدَم وَسَاقٍ.

وما أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّى آجْتَمَعَ الجَمِيعُ قرْبَ الشَّاطَىءِ على ضوءِ المَشَاعِل وبَدَأَ الحَفْل بالرَّقْصِ والمُبَارِزَةِ. وجاءَ الطعامُ وكانَتْ رائحتُه طَيِّبَةً شهيَةً فأقْبَلُوا عليهِ وكأنَّهُمْ ما رَأَوْا طَعاماً فِي حَيَاتِهِمْ. ثُمَّ رفَعُوا قُدُورَ الشَّرَابِ إلى أَفْوَاهِهِمْ يَعُبُّونَ مِنْها فِي

شَرَاهَةٍ ونَشْوَةٍ.. وما مَضَى عَلَيْهِمْ أَوَّلُ الليلِ إِلَّا وكانُوا فَوْقَ الأَرْضِ بِلاَ حِرَاكٍ وكأنَّهُمْ أَمُّواتٌ مِنْ أَلْفِ عَام.

وأَسْرَعْتُ إلى الأميرَةِ فِي الكُوخِ لأَجِدَهَا بانْتِظَارِي وَمَنْ مَعَهَا مِنَ الجوارِي وَالْوَصِيفاتِ فَقَالَتْ لِي: - الآنَ خُذْ بَعْضَ الجَوَارِي وَآذَهَبْ إلى مَرْكَبِ القَرَاصِنَةِ وَآجْعَلُوهُ جَاهِراً للرَّحِيلِ وَاتْرُكْ لِي آلبَاقِي فَأَنَا بِحَاجَةٍ إليهِنَّ. فَأَخَذْتُ مَعِي أَربَعاً مِنَ الجَوارِي جَاهِراً للرَّعْتُ إلى المَرْكَبِ فَحَلَلْتُ قَلُوعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَنْشُرَها وآختبرْتُ المرْسَاةَ وجَعَلْتُ كُلُّ شيءٍ عَلَى أَهْبَةِ الرَّحِيل. وكانَ القراصِنَةُ قدْ ملاوها بِمَا يَلْزَمُ مِنْ طَعَامٍ وَمَاءٍ آستِعْدَاداً للرَّحْلَةِ الطَّوِيلَةِ. وبعْدَ فَتْرَةٍ جَاءَتْ بقيَّةُ الجَوارِي يَحْمِلْنَ على رُؤُوسِهِنَ صناديقَ وضَعْنَها للرِّحْلَةِ الطَّوِيلَةِ. وبعْدَ فَتْرَةٍ جَاءَتْ بقيَّةُ الجَوارِي يَحْمِلْنَ على رُؤُوسِهِنَ صناديقَ وضَعْنَها على ظَهْرِ المَرْكَبِ فَسَأَنْتُهُنَّ عَنِ الأَمِيرَةِ فَقُلْنَ إِنَّها تَنْتَظِرُ عِنْدَ الصَّحْرَةِ وَأَمَرَتُهُنَّ بالعَوْدَةِ إلَيْهَا. فقلت لَهُنَ : بآللَّهِ عليكُنَّ أَحْضِرْنَهَا ولا تَجْعَلْنَها تَبْقى، فقد آنَ وَقْتُ الرَّحِيلِ قَبْلَ إِنَّها تَنْقِي ، فقد آنَ وَقْتُ الرَّحِيلِ قَبْلَ إِنْ يُكْتَشِفَ القَرَاصِنَةُ أَمْرَنا.

جلسْتُ أنتظرُ فَوْقَ المَرْكَبِ وأَنْظُرُ فِي قَلَقٍ بَالِغِ إلى القَرَاصِنَةِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَسْتَيْقِظُوا، وطَالَ غيابُ الأمِيرةِ وأَصْبَحَ الوَقْتُ يَمُرُ بِبُطْءِ ولاحَتْ في الْأَفْقِ خُيُوطُ الفَجْرِ الأولى وَلَمْ تَحْضِرِ الأمِيرة وَمَنْ مَعَها فقرَّرْتُ أَنْ أَنْزِلَ إلَيْها وأَسْرَعْتُ إلى الشَّاطِيءِ وأنا فِي شِدَّةَ الأَسَى والحُزْن عَلَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ قَدْ أَصَابَها وقرَّرْتُ أَنْ يَكُونَ مَصِيرِي مِثْلَ مُصِيرِي مِثْلَ مَصِيرِها. ولْكِنِّي رأيْتُ الجَوَارِي مُقْبِلاتٍ يَحْمِلْنَ فَوْق رُؤوسِهِنَّ الصناديقَ والأمِيرةُ مِثْلَهُنَّ مَصِيرِها. ولْكِنِّي رأيْتُ الجَوَارِي مُقْبِلاتٍ يَحْمِلْنَ فَوْق رُؤوسِهِنَّ الصناديقَ والأمِيرةُ مِثْلَهُنَّ فَحَمَلْتُ عَنْها ما كَانَ مَعَها وأَسْرَعْتُ بِهِنَّ إلى المَرْكَبِ وكانَتْ تباشِيرُ الصباحِ قَدْ شَرَعَتْ في ضِيَاءِ الكَوْنِ فَتَعَاوَنَا جَمِيعاً على رَفْع المِرْسَاةِ ثُمَّ جَذَبْنَا الحِبَالَ ليرْتَفِعَ الشِرَاعُ ويمْتَلِىءَ بالهَواءِ وأَسْرَعْتُ إلى الدَفَّةِ وحَوَّلْتُ مَقَدَمَةَ المَرْكِ إلى ناحيةِ البَحْر وتَحَرَّكَ مَع ويمْتَلِيءَ بالهَواءِ وأَسْرَعْتُ إلى الدَفَّةِ وحَوَّلْتُ مَقَدَمَةَ المَرْكِ إلى ناحيةِ البَحْر وتَحَرَّكَ مَع الشِرَاعُ نَسْمَاتِ الطَّبَاحِ التَّهُ بِيدِي بَيْتَعِدُ عَنِ الشاطَىءِ رُويداً رُويداً حتَّى احْتَوانا البَحْرُ واحْتَفَى الشَاطِيءُ خَلْفَنا وأَصْبَحْنا فِي مأمَنِ مِنْ كُلِّ شُوء. ووقَفْتُ مُمْسكاً الدَّفَة بِيدِي بَيْنَما وقَفَتِ الشَاطِيءُ خَلْفَنا وأَصْبَحْنا فِي مأمَنِ مِنْ كُلِّ شُوء. ووقَفْتُ مُمْسكاً الدَّفَة بِيدِي بَيْنَما وقَفَتِ

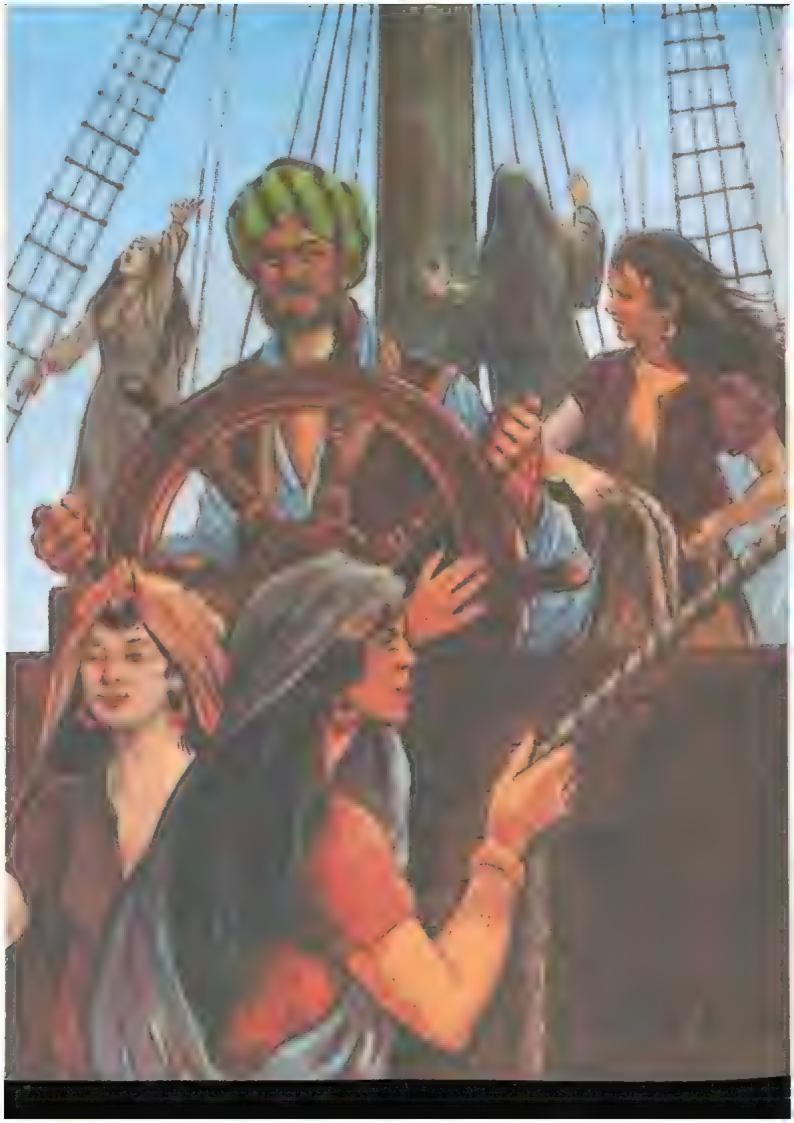

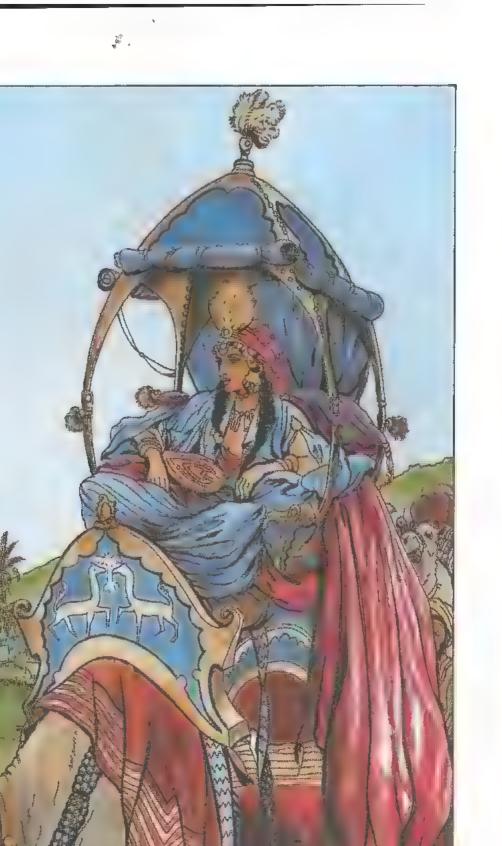

الأمِيرَةُ تأخُذُ مِنِّي الأوامِرَ لتُصْدِرَها إلى جَوَارِيها. وهكَذَا أَصْبَحْتُ أَنَا القبطانَ والأميرةُ هِي المُسَاعِدَ والجَوَارِي بَحَّارَةً المَرْكَب. وكانَ لا بُدَّ للمُسَاعِد من أنْ يقُومَ مُقَامِي فِي وَقْتِ نَوْمِي أُو طَعَامِي ولِذَا جَعَلْتُها تَقِفُ بِجَانِبِي مُمْسِكَةً الـدُّفَّةَ وشَرَحْتُ لَها كَيْفَ تَسْتَرْشِدُ بِالنُّجُومِ حَتَّى لَا تُخْطِيءَ الاتَّجَاهُ. وهكذا وَفَّقَنَا ٱللَّهُ فِي رِحْلَتِنَا وَلَمْ يُعَكِّرْ صَفْوَنا شَيْءٌ حتَّى لاَحَتْ لَنَا مَدِينَةُ البَصْرَةِ فَبَدَا السُّرُورُ عَلَيْنا جَمِيعاً وامتلأتْ نفوسُنا بِالْفَرْحَةِ وَالْبَهْجَةِ. وَطَلَبْتُ مِنَ الْأَمِيرَةِ أَنْ تَخْلَعَ هِي وَوَصِيفَاتُها وجَوارِيها مَلَابِسَ الْعَمَلِ ويَوْتَدِينَ مَلَابِسَهُنَّ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهِنَّ. ونَزَلْتُ إلى المِينَاءِ وبَحَثْتُ عنْ قائِدِ شُرْطَتِها حتَّى عثْرْتُ عَلَيْه وأَخْبَرْتُه بِمَنْ مَعِي وطُلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُجَهِّزَ لَنَا قَافِلَةً تَلِيقٌ

بِمَقَامِ زَوْجَةِ آبْنِ الخَلِيفَةِ وَيُرْسِلُ أَحَدَ الرُّسُلِ إلى بَغْدَادَ لِتَبْلِيغِ الخَلِيفَةِ بِوُصُولِنا.

وقد أُسْرَعَ قَائدُ الشُّرْطَةِ بِتَجْهِيزِ القَافِلَةِ والحَرَسِ المُرَافِق لَهَا بَعْدَ أَنْ أَرْسَل إلى الخليفةِ برَسُولِهِ. ومَضَتِ القَافِلَةُ مِنْ يَوْمِهَا لِتَقْطَعَ الصَّحْراءَ متَّجِهَةً إلى بَغْدَاد الَّتِي مَا أَنْ أَشْرَفْنا عَلَيْهَا حتَّى كَانَ مَوْكِبُ الخليفةِ يقفُ علىٰ مشَارِفِها بانْتِظَارِنا. وكانَ لقاءً عظيماً يَلِيقُ بِآبْنَةِ سُلْطَانٍ عَظِيمٍ وزَوْجَةٍ لأمِيرِ عَظِيمٍ.

وأُقِيمَتِ الأَفْرَاحُ شَهْراً كاملًا آزدَانَتْ فِيهِ بَغْدَاد بِكُلِّ ما يُبُّهِجُ النَّفْسَ ويُسِوُّ الخَاطِرِ.



ويومَ الزِّفافِ وقَفَ الخليفةُ أمامَ وزرائِهِ وحاشِيَتِهِ وأكابِرِ مَمْلَكَتِهِ ليقدِّمَ لي الشُّكْرَ على ما قدَّمْتُهُ للخِلاَفَةِ مِنْ عظيم ِ خِدْماتِ ووَهَبَ لِي كُلَّ ما حَمَلْنَاهُ مَعَنَا مِنْ جَزِيرَةِ القَرَاصِنَةِ مِنْ الكُنُوزِ وآلمَالِ والهَدَايا.

وعُدْتُ إلى حَيَاتِي السَّابِقَةِ بَعْدَ أَنْ زَادَ مَالِي وكَثُرَتْ تِجَارَتِي وعاهَدْتُ نَفْسِي عَلَىٰ أَلَا أَعُودَ إلى السَّفَرِ مَرَّة أُخْرَى مَهْمَا كانَتِ الأَسْبَابُ.

ولكنْ لمْ أَكُنْ أَدْرِي أَنَّ القَدَر يُخَبِّىءُ لِي فِي طَيَّاتِهِ رِحْلَةً أَخْرَى رأيْتُ فِيهَا مِنَ الأَهْوَالِ مَا لَمْ أَشَاهِدُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي رِحلاتِي.

فإلىٰ لِقَاءٍ آخَر.



| 0        | ماذًا طَلَبَ الخليفة إلى السندباد البحري؟ كيف وافق السندباد على طلب الخليفة؟      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | ما هي حقيقة سوء التفاهم الذي حصل بين السندباد وكبير الفرسان في البلاد التي قصدها؟ |
| T        | كيف استقبل قائلد الحرس السندباد؟ لماذا؟                                           |
| E        | هل رحب الملك بالسندياد؟ كيف؟                                                      |
| <u>e</u> | هل كان للسندباد ما أراد؟ كيف وُدِّع ومَنْ معه؟                                    |
| 7        | ما الذي تعرضت له السفينة في البحر؟ وكيف انتهت المعركة؟                            |
| ₩        | لِمَ لَمْ يَقْتَلَ القراصنة السندباد؟ ولِمَ لَمْ يؤذوا الأميرة؟                   |
| <b>△</b> | لِمَ عامل القراصنة المستدباد والأميرة معاملة حسنة في الجزيرة؟                     |
| 8        | ما هي الخطة التي رسمتها الأميرة للهرب؟                                            |
| . 00     | كيف استُقبل السندباد والأميرة والجواري عند وصولهم إلى بغداد؟                      |

قاموس الألفاظ

أبرح: أغادر. أَبَيْتُ: رفضْتُ. أحث الخطى: أسرع الخطى. أرتج عَلَيْه: امتنع عليه الكلام. أعقبها: تلاها \_ أتى بعدها.

أمعنتُ النظر: حدَّقْتُ.

انتابتني: أصابتني.

البشر: السرور.

تَذَمُّر: تَضَايِقَ وَتُضَجُّر.

تميد: تتحرك وتضطرب.

الثُلَّة: جماعة من التاس.

الجَلْبة: الصياح واختلاط

الأصوات.

الحُجُب: الستائر.

خطب: مصاب،

ربّت: ضرب بلطف.

ش

شراهة: نهم

(3)

صارماً: حازماً.

صرعي: قتلي.

لاحت: ظهرت من بعيد.

القراصنة: لصوص البحر.

القلوع: الأشرعة.

متوعدة: مُهدُّدة.

مهتاجاً: ثائراً.

موقن: متأكد.

Ů

نشوة: لذة.

النفائس: الأشياء الغالية التي يتنافس عليها.

يُجِدُّنه: يِتَقِنَّهُ.

يُزَفُّ إليهم: يُهْدِيهم.



## علائ المتناطر

الأربية المفطونة المنطونة الأولاس الأولوب اللاولوب الأولوب اللاولوب اللاولوب اللاولوب اللاولوب اللاولوب اللاولوب الله والمنطوب المنطوب الله والمنطوب المنطوب المنطوب الله والمنطوب المنطوب المنطو

اللَّالْالْبِنِيَ وَمُولِحَدِيثُ مِنْ الطِّطِّالِمُتُمُ وَالْبَنْفِينَ الطِّطِّالِمِتُمُ وَالْبَنْفِينَ